ألف حكاية وحكاية (٣٥)

# أذكى الأذكياء

وحكايات أخرى

يرويها **يعقوب الشارونى** 



رســـوم **عبد الرحمن بكر** 

## عمياء تقود أعمىي !!

فى ليلةٍ مُظْلمةٍ ، حاولَ جحشُ أعمى أن يخترقَ غابةً كثيرةَ الأشجارِ ، لكنَّ ذلك الجحشَ ضَلَّ الطَّريقَ ، فوقفَ بين الأشجارِ لا يعرفُ إلى أيْنَ يسيرُ . ورأتُهُ بومةٌ ، فأشفقَتْ عليه ، وتطوَّعَتْ أن تُرْشِدَهُ إلى الطَّريقِ رغْمَ الظَّلامِ ، فالبومةُ ترى جَيدًا في الليلِ . وقبلَ أن يطلعَ النهارُ ، كانَتِ البومَةُ قد وصلَتُ مع الجحشِ إلى الطريق الرئيسيُ ،

وشكرَ الجحشُ ذلكَ القائدَ الطيبَ القلبِ ، وطلبَ من البومةِ أن تبقّى معه لتقودَهُ بالنهارِ أيضًا ، فوافقَتِ البومةُ رغمَ أنها لا تستطيعُ الرؤيةَ في النهارِ . واستقرَّتْ فوقَ ظهرِ الجحشِ وقد ملأها الغرورُ ، وواصلَ الصديقانِ سَيْرَهما .

ثم أشرقَتِ الشمسُ ، فتعذَّرَ على البومةِ الإبصارُ ، وأصبحَتُ عمياءَ تقودُ أعْمَى !! لكنَّها رفضَتُ أن تعترفَ بِحُدودِ قدرتِها . وبسبب غرورِها، تمسَّكَتُ بالمنصبِ الذي منحَها إياهُ صديقُها الذي لا يرى . وفجأةً صاحَتُ في الجحشِ: " تنبًه ياصاحبي . . . إذا اتَّجهْتَ إلى اليسار ستقَعُ في مُسْتَنْقَع عميقِ !! "

وبسرعةٍ اتجه الحمارُ إلى اليمين ، فسقطَ في حفرةٍ عميقةٍ !!



#### هذا مثل ذاك

قالَ رجلٌ لإياسِ بنِ معاويةً ، وكانَ قاضيًا من أذكى وأعدلِ أهلِ زمانِهِ :

" لو أكلُّتُ التمرِّ ، هل تُعاقِبُني ؟ "

قَالَ إِياسٌ : " لا. "

قالَ الرجلُ: " ولو شربُتُ قدرًا من الماءِ ، هل تعاقبُني ؟ "

قالَ إياسٌ: " لا. "

قالَ الرجلُ : " وشرابُ التمرِ (وهو نبيذُ تلك الأيامَ ) ، خليـطٌ من التمر والماء ، فكيفَ يكونُ حرامًا ؟ "

قَالَ إِياسٌ: " لو رمَّيْتُكَ بالترابِ ، هل يوجعُكَ ؟"

قالَ الرجلُ: " لا. "

قالَ إياسٌ : " لو صَبِبْتُ عليك وعاءً من الماءِ ، هل ينكسرُ عضوٌ منك ؟ "

قالَ الرجلُ: " لا. "

قال إياسٌ: " لو صنعْتُ من الماءِ والترابِ قالبًا من الطـوبِ ، وتركْتُه حتى جفً في الشمس ، وضربُّتُ به رأسَكَ ، كيف يكـونُ حالُكَ ؟ "

قالَ الرجلُ: " ينكسرُ رأسي. "

قالَ إياسٌ: " هذا مثلُ ذاكَ . "

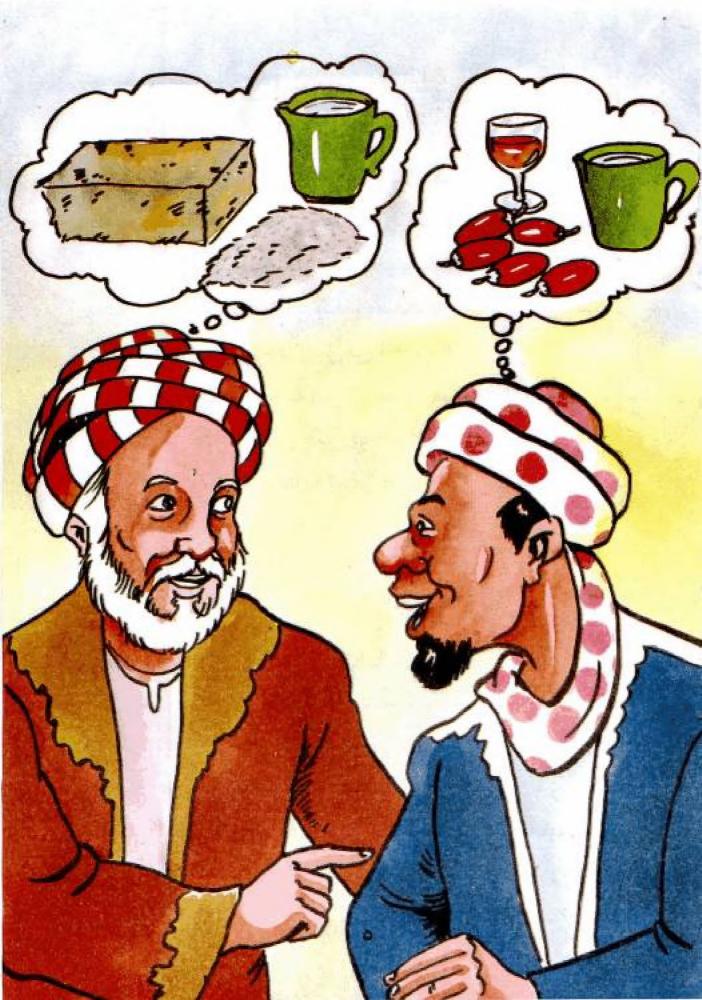

### الرجل الذي سيطر على الفيل

يُحكى أنه ، في قديم الزمان ، كان أهالي بعض قرى الهند يقومون بحيلة لصيد الأفيال وامتلاكها . فقد كانوا يحفرون الطريق التي تمشى فيها الفِيَلة لتشرب ، ثم يُغطُّونها بِقِطَع الأخشاب الضعيفة . ويضعون فوقها التراب لإخفائها . وعندما يمرُّ فوقها فيل ، تنكسرُ الأخشابُ الضعيفة ، ويسقط الفيل في الحفرة .

عندئد يحضرُ جماعة من الرجالِ وهم يحملونَ العِصِيّ، ويبدءون في ضربِ الفيلِ حتى يوجعَهُ الضربُ . ثم يتقدَّمُ رجلُ أخرُ ، يرتدى ملابسَ مختلفة اللونِ عن ملابس زملائِه ، ويتظاهرُ بضربِ هؤلاءِ الرجالِ وإبعادِهم عن الفيلِ ، ثم يقفُ بالقربِ منه كأنه يحميهِ منهم .

وكانَ الرجالُ يفعلونَ ذلكَ أيامًا متواليةً ، والرجلُ يقفُ قُرْبَ الفيلِ ، ويأتيهِ بالطعامِ والماءِ ، إلى أن يثقَ الفيلُ به

بعد ذلك يقضى الرجلُ الليلَ نائمًا قُرْبَ الفيل.

ثم يحضرُ الرجالُ مرةً أخرى ، وعندَما يراهم الفيلُ ، يوقِظُ صاحبَهُ بخرطومِهِ ليُبعِدَهم عنه . وينجحُ الرجل في إبعادِهم . وهكذا يطمئنُ الرجلُ إلى أن الفيلَ وَثِقَ به ، فيساعدُه على الخروجِ من

الحفرة . ويكونُ الفيلُ قد أصبحَ سَلِسَ القيادة ، فيستقلُّهُ الرجل إلى أَى مكانٍ وكانَ الرجالُ يقولُ بعضُهم لبعضٍ: " إذا كنَّا نستخدمُ هذه الحيلة مع الفيلة ، فعلينا أن نحذر ، حتى لا يستخدمَها معنا مَنْ يُريدُ السيطرةَ علينا !!"



### أذكى الأذكياء

وصلَ ثلاثةُ من العُلَماءِ إلى مدينةٍ ، وسألوا أهلَها: " مَنْ هو أكثرُ أهلِ هذه المدينةِ علمًا حتى نتناقشَ معَه ؟ "

قالوا: "جحا .."

وجاءً جحا راكبًا حمارَهُ ، فسألَه أحدُ العلماءِ: " أين منتصفُ المدينةِ ؟ "

أجابَهُ جُحا: " يوجَدُ منتصفُ المدينةِ في المكانِ الذي يضعُ فيه حماري رجلَهُ اليُمُنِي . وإذا لم تُصدقني ، فهيا نقيسُ المدينة . " وسألَهُ العالِمُ الثاني : " كم عددُ النجومِ ؟ "



فأجابَهُ جحا: " عددُ شعرِ حمارى . وإن لم تُصدقَّنى فعدً النجومَ وعدَّ شعرَ حمارى . "

ثم سألهُ العالِمُ الأخيرُ: "كم عددُ الشعر في لحيتي ؟ "

أجابَهُ جِحا بدونِ تردُّدٍ: "عددُ الشعرِ الذي في لحيتِكَ يُساوى عددَ الشعرِ الذي في لحيتِكَ يُساوى عددَ الشعرِ الذي في ذَيْلِ حمارى. فإن لم تُصدَّقُني ، انزعُ شعرةُ من شعرِ لحيتِكَ في مُقابِلِ كلَّ شعرةٍ أنزعُها من ذَيْلِ حمارى ، فإن اتَّفقَتِ المجموعتان ، فيكونُ ماقُلْتُهُ لكَ صحيحًا . "

ضحكَ العلماءُ الثلاثةُ لهذه الإجاباتِ ، وعَرَفوا أن جحا، وإنَّ لم يكُنْ عالمًا ، فهو أذكى الأذكياء وألطفُهم!!



## آسف . . أيامه أصبحت معدودة

المفكّرُ الكبيرُ "هربرت سبنسر"، الذي عاشَ من عام ١٨٢٠ حتى عام ١٩٠٣ ، كانَ يؤكّدُ دائمًا أن الرغبةَ في استمرارِ الحياةِ أقوى من كلّ شيء ، حتى من الموتِ.

وذات مرة ، مرض هذا الفيلسوف ، وكان عمره لا يتجاوز الثلاثي . وجاءوا له بالطبيب . وبعد الكشف عليه ، قال الطبيب : " أنا آسف . . لا أستطيع أن أفعل شيئًا . . إن أيامًه أصبحَتْ معدودة . "

وتحيَّرَ الحاضرونَ ، وأشفقوا على سبنسر من الصدمةِ . وزادَتُ حيرتُهم ودهشتُهم عندما وجدوه يجلسُ وسطَ فراشِهِ ، ويضحـكُ بصَوْتٍ مرتفع ويقولُ :

"سوف أعيشُ رغم أنفِ هـذا الطبيبِ ، وسـوف يطـولُ بـى العمرُ حتى أحضرَ جنازتَهُ، بل وجنازةَ ابنِهِ أيضًا !!

وعاشَ هربرت سبنسر حتى الثالثة والثمانينَ.

وتحقَّقَتُ توقعاتُهُ ، وسارَ في جنازةِ الطبيبِ ، بل وجنازةِ ابنِهِ

أيضًا !!

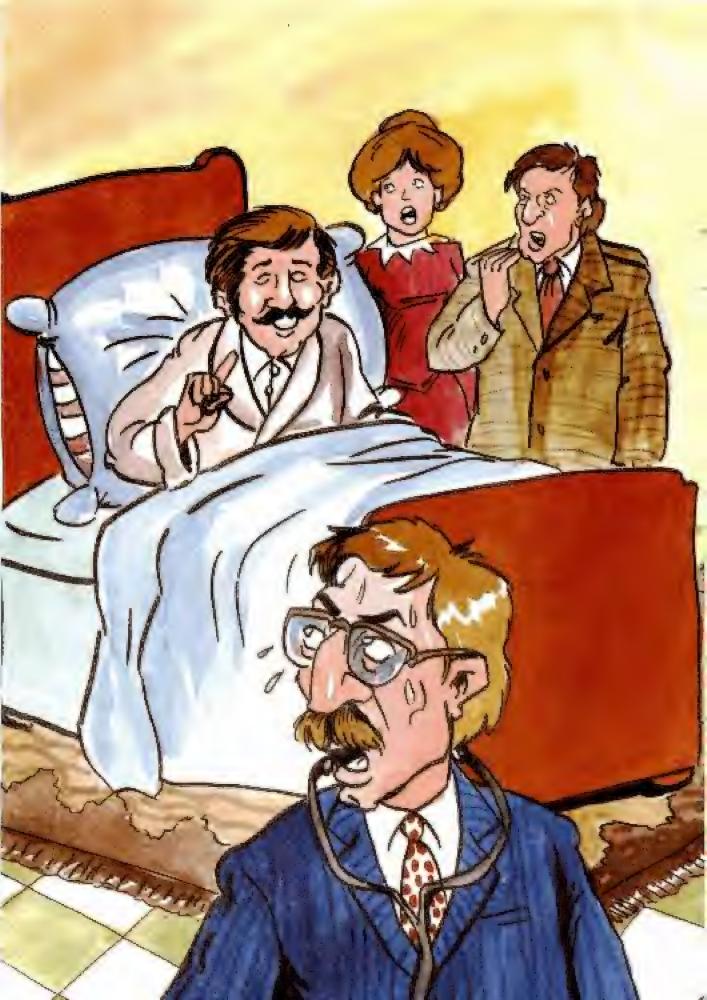

#### أنا وأبناء القطة

وقفَتْ عند بابي قطَّةٌ ، وأخذتْ تموءُ .

وحاولْتُ أن أستدرجَها حتى تدخلَ ، ولكنَّها طَلَّتُ تحدُّقُ في عينيَ متوسَّلةً .

وعندما قدَّمْتُ لها طعامًا رفضَتْ أن تأكلَهُ ، واستمرَّتْ تموءُ ، ثمَّ تركَتْني وابتعدَتْ ، وهي تتلفَّتُ نحوي بين وَقْتٍ وآخَرَ .

كانَ يمكنُ أن أغلقَ البابَ وأنسى الموضوعَ ، لكنى تابعُتُها إلى حديقة بيتى ، فقادَتْنى إلى كومة من القشُ في غرفة صغيرة بالحديقة ، فرأيْتُ في وسطِ القشُّ أربعَ قِطْطٍ صغيرة ، وكانَ هذا أمرًا عجيبًا ، فإن القطط تحرصُ على إخفاء المكان الذي تضعُ فيه صغارَها .

وفى اليوم التّالى ، زرْتُ هذه الأسرة الصّغيرة مرةً ثانيةً ، فوجدتُ القططُ الصغيرةُ تموءُ من شدةِ الجوعِ ، وأمّهم قد ماتّتُ ، وجسدُها بجوارِهم كأنّه يحميهم .

عندئذٍ فهمَّتُ. لقد أحسَّتِ القطةُ الأمُّ أن نهايتَها قد اقتربَتْ ، فبدلَتْ كُلَّ جهدِها حتَّى تضمنَ لصغارِها مَنْ يرعاهم ويهتمُّ بهم .



#### أذنان ولسان واحد!!

جلسَ شابُّ مشهورٌ بالثرثرةِ وكثرةِ الكلام في مجلسِ أحدِ الحكماءِ ، ثم أخذَ يُثرِثِرُ كعادتِهِ ، يتحدَّثُ ويسالُ ويُجيبُ كأنه هو وحدَهُ صاحبُ الحقَّ في الحديثِ بين المجتمعينَ ، ولا حقَّ لأحدِ غيره في أن يتكلَّم . واستمرَّ على هذه الحالِ مدةَ ساعةٍ ، حتَّى ضاقَ صدرُ الحكيم ، لكنه صبرَ عليهِ حتى يُفرِغَ ما عنده .



وأخيرًا سألَ الحكيمُ الشابُّ : "لماذا خلقَ لللهُ لنا لسانًا واحدًا وأذنَيْن اثنتَيْنِ ؟ "

" وقبلَ أن يُجِيبَ ، أجابَ الحكيمُ باسمًا: " لكى نتعوَّدَ أن نستمعَ أكثرَ ممًا نتكلَّمُ . "

وفهم الشابُّ ما يقصدُهُ الحكيمُ ، وسكتَ .



#### ملابس مشتركة

كُلَّما ذهب الأبُ إلى دولابِ ملابسِهِ ، كان يكتشفُ أنَّ ابَنهُ الذي بلغ الخامسة عشرة من عمرِه قد استعارَ ملابسة .

وذاتَ مساء ارتـدى الشَّابُّ ملابسَهُ استعدادًا للخروجِ مع بعضِ أصدقائه ، فقالَ أبوه في ضيقِ :

" أعتقد أنَّ هذا رباطُ عنقى . "

وببساطةٍ أجابَ الابنُ: " هذا صحيحٌ يا أبي . "

قالَ الأبُ : " وهذا قميصي . "

قال الابن: "هذا صحيحٌ. "

وانفجرَ الأبُ قائلاً: " وحزامي أيضًا !! هل أستطيعُ أن أعرفَ لماذا ترتدي حزامي ؟ !! "

وفي هدوءِ قالَ الفتي: "حتِّي لا يسقطَ بنطلونك يا أبي. "

